

## المكتبة الخضراء للأطفال



الطبعة السابعة

بقلم: يعقوب الشاروني



کم تکن شمس انصباح ِ فعد اسوعت بِالْمَدِينَةِ الَّتِي يَسْكُنُ فِيهَا السُّلْطَانُ ، عِنْدَمَا أَقْبَلَ رَجُلٌ تَبْدُو عَلَيْهِ مَظَاهِرُ الطّيبَةِ والصَّلاحِ ، وَاتَّجَهَ نَحْوَ بابِ دُكَّانِهِ الَّذِى يُواجِهُ قَصْرَ السُّلْطانِ ، وَوَضَعَ المِفْتَاحَ فِي قُفْلِ البَابِ . وَقَبْلَ أَنْ يُدِيرَهُ ، رَفَعَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، وَقَالَ فِي صَوْتٍ يَفِيضٌ بِالإِيمانِ :

«يا فَتَّاحُ يا عَلِيم ، يَا رَزُاقُ يَا كَرِيم . . . قُدْرَتُكَ يَا رَبُّ كَبِيرَةٌ . وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرَة . . حَتَّى إذَا سَقَطَ شَيْءٌ في البَحْرِ ، فَقُدْرَتُكَ سَقَطَ شَيْءٌ في البَحْرِ ، فَقُدْرَتُكَ تَعِيدُهُ إلَى البَرِّ . . » .

ثُمَّ أَدَارَ المِفْتَاحَ ، وَرَفَعَ مِزْلاجَ البَابِ وَفَتَحَهُ ، وَدَحَلَ وَهُو يُصْغَى البَابِ وَفَتَحَهُ ، وَدَحَلَ وَهُو يُصْغَى إلَى صِيَاحِ الدِّيكَةِ يَتَجَاوَبُ في أَنْحَاءِ المَدِينَةِ ، وَزَقْزُقَةِ العَصافِيرِ في أَنْحَاءِ المَدِينَةِ ، وَزَقْزُقَةِ العَصافِيرِ في حَدِيقَةِ القَصْرِ السُّلْطَانِيِّ تَمْلاً جَوَ حَدِيقةِ القَصْرِ السُّلْطَانِيِّ تَمْلاً جَوَ الصَّباحِ بَهْجَةً وَجَمَالاً .

وَكَانَ السُّلْطَانُ يَنَامٌ فَى سَرِيرِهِ الوَاسِعِ الوَثِيرِ، وَنَافِذَةُ حُجْرَةِ نَوْمِهِ الوَثِيرِ، وَنَافِذَةُ حُجْرَةِ نَوْمِهِ مَفْتُوحَةٌ، يَتَسَلَّلُ مِنْهَا هَواءُ الصَّباحِ الباكِرِ المُنْعِشُ. وَفِي اللَّحْظَةِ الَّتِي الباكِرِ المُنْعِشُ. وَفِي اللَّحْظَةِ الَّتِي



كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ فِيها دُعاءَهُ ، كَانَ السِّلْطَانُ يَحْلُمُ بِأَنَّهُ تَزَوَّجَ مِنْ أَمِيرَةٍ جَمِيلَةٍ . لَكِنَّ صَوْتَ الرَّجُلِ المُرْتَفِع قَطَعَ عَلَى السُّلْطَانِ أَحْلامَهُ . فَهَبَّ مِنْ فِواشِهِ مَذْعُورًا ، وَتَذَكَّرَ أَنَّ هَذَا الصَّوْتَ نَفْسَهُ كَثِيرًا مَا أَقْلَقَهُ مِنْ نَوْمِهِ فَصَاحَ عَاضِبًا :

«مَنْ هَذَا الَّذِي يُقْلِقُنِي بِصَوْتِهِ فَجْرَكُلِّ يَوْمٍ ، وَيَحْرِمُنِي مُتْعَةَ النَّوْمِ الْهَادِئ وَالأَحْلام الجَمِيلَةِ ؟ » .

وَصَفَّقَ فِي غَيْظٍ مُنَادِيًا حارِسَهُ :

«يا مَسْرُور . . يا مَسْرُور . . »

وَأَسْرَعَ مَسْرُورٌ فَزِعًا إِلَى حُجْرَةِ سَيِّدِهِ ، فَقَدْ كَانَتْ رَنَّةُ الغَضَبِ وَاضِحَةً فِي صَوْتِهِ . وَمَا إِنْ دَخَلَ حَتَّى بادَرَهُ السُّلْطانُ قائِلاً : واضِحَةً فِي صَوْتِهِ . وَمَا إِنْ دَخَلَ حَتَّى بادَرَهُ السُّلْطانُ قائِلاً : «مَنْ هَذَا الَّذِي يَتَطَاوَلُ عَلَيْنَا . وَيُقْلِقُ رَاحَتَنَا وَنَوْمَنَا » ؟ «مَنْ هَذَا الَّذِي يَتَطَاوَلُ عَلَيْنَا . وَيُقْلِقُ رَاحَتَنَا وَنَوْمَنَا » ؟ فَقَالَ مَسْرُورٌ مُضْطَرِبًا : «لَيْسَ هُنَاكَ مَنْ يَجْرُؤُ عَلَى إِزْعاجِك فَقَالَ مَسْرُورٌ مُضْطَرِبًا : «لَيْسَ هُنَاكَ مَنْ يَجْرُؤُ عَلَى إِزْعاجِك يَا مَوْلاً يَ أَوْ يَقْصِدُهُ ؟ »

فَقَالَ السُّلطانُ :

﴿ فِى صَباحِ كُلِّ يَوْمٍ ، أَسْمَعُ صَوْتًا عَالِيًا يُوقِظْنِي مِنْ نَوْمِي ۖ ، وَصَاحِبُهُ يُنَادِي قَائِلاً : يَا فَتَّاحٍ . . يَا رَزَّاقِ !! » .

وَتَنَفَّسَ مَسْرُورٌ فَى ارْتِيَاحٍ وَهُوَ يَقُولُ :
« لَعَلَّ مَوْلاً يَ يَعْنَى مَرْزُوقًا ! » .
فَسَأَلَ السُّلُطانُ :

« مَنْ مَوْزُوقٌ هَذَا ؟ » .

فَأَجابَ مَسْرُور :

« إِنَّهُ الصَّائِغُ الَّذِي يُواجِهُ دُكَّانُهُ قَصْرَ مَوْلاي »

فَعَاوَدَ السُّلُطَانَ غَضَبُهُ وَهُوَ يَقُولُ :

﴿ لِمَاذَا يَفْتَحُ دُكَّانَهُ قَبْلَ أَنْ تُشْرِقَ الشَّمْسُ ؟ وَلِمَاذَا يَقُولُ ذَلِكَ الكَلاَمَ الفارِغَ الَّذِي يُشِيرُ الضَّحِكَ ؟! مَنْ يُصَدِّقُ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ شَيْءٌ فَ الكَلاَمَ الفارِغَ الَّذِي يُشِيرُ الضَّحِكَ ؟! مَنْ يُصَدِّقُ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ شَيْءٌ فَ اللَّحْرِي يُنْ يُمْكِنُ أَنْ يَعُودَ مَرَّةً أُخْرِي ؟! يا مَسْرُور ، اسْتَدْع لِي وَزِيرِي اللَّهُ وَزِيرِي اللَّهُ عَرْدِيرٍ أَنْ يُحْضِرَ حَالاً . سَوْفَ أَلَقِنُ مَرْزُوقًا هَذَا دَرْسًا لَنْ يُنْسَاهُ . وَقُلْ لِلْوَزِيرِ أَنْ يُحْضِرَ مَعَهُ خَاتَمَى النَّمِينَ ، ذَا اليَاقُوتَةِ الكَبِيرَةِ ، الَّتِي تُسَاوِي أَلْفَ أَلْفِ أَلْفِ مَعَهُ خَاتَمَى النَّمِينَ ، ذَا اليَاقُوتَةِ الكَبِيرَةِ ، الَّتِي تُسَاوِي أَلْفَ أَلْفِ

دِينار » .

وَخَرَجَ مَسْرُورٌ مُهَرُولاً وَهُوَ فِي حَيْرَةٍ مِنْ أَمْرِ السَّلْطَانِ . وَفِيمَا يَنْوِى أَنْ يُنَفِّذَهُ مَعَ وَزِيرِهِ وَأَبْلَغَ مَسْرُورٌ أَمْرَ السَّلْطَانِ إلَى الوَزِيرِ . فَأَسْرَعَ الوَزِيرِ الْمَانَ يَنَفِّذَهُ مَعَ وَزِيرِهِ وَأَبْلَغَ مَسْرُورٌ أَمْرَ السَّلْطَانِ إلَى الوَزِيرِ . فَأَسْرَعَ الوَزِيرِ الوَّرِيرِ اللهِ الوَزِيرِ اللهِ اللهِ الوَزِيرِ اللهِ الوَزِيرِ اللهُ اللهِ الوَزِيرِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

يَمْضِ وَقْتٌ طَوِيلٌ . حَتَّى شَاهَدَ أَهْلُ القَصْرِ السَّلْطَانَ مَعَ وَزِيرِهِ يَخْرُجَانِ مِنْ بابِ القَصْرِ الرَّئِيسى ، وَيَعْبُرانِ الطَّرِيقَ ، وَيَدْخُلانِ دُكَّانَ الصَّائِغِ مَرْزُوق .

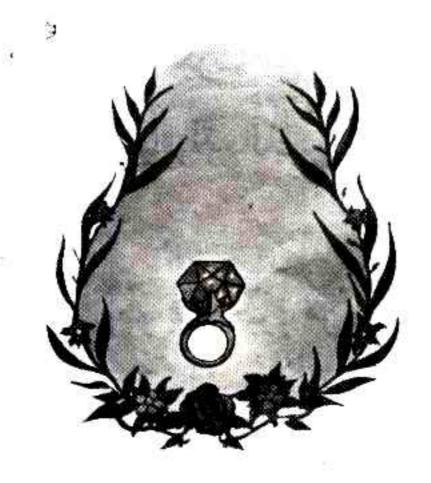

فُوجِئَ مَرْزُوقٌ بِالسَّلْطانِ مَعَ وَزِيرِهِ يَدْخُلانِ دُكَّانَهُ الصَّغِيرَ ، وَخَشَىَ أَنْ يَكُونَ قَدِ ارْتَكَبِ ذَنْبًا ، لَكِنَّ الوَزِيرَ طَمْأَنَهُ . وَلَمْ يَلْبَثِ السَّلْطَانُ أَنْ أَخْرَجَ الخَاتَمَ الثَّمِينَ ، وَقَالَ لِمَرْزُوق

"هَلْ تَرَى هَذَا الْحَاتَمَ ؟ إِنَّ بِهِ يَاقُوتَةً ثَمَنُها أَلْفَ أَلْفِ دِينَارٍ ، وأَنا أَخْشَى عَلَيْهِ مِنَ الضَّيَاعِ ، لِذلِكَ جِئْتُكَ لِتَصْنَعَ لِى خَاتَمًا مِثْلَهُ تَمَامًا . أُخْشَى عَلَيْهِ مِنَ الطَّقِيَةِ قِطْعَة زُجَاجٍ تُشْبِهُهَا . حَتَّى أَتَزَيَّنَ بِالْحَاتَمِ وَتَضَعَ بِهِ بَدَلاً مِنَ الياقُوتَةِ قِطْعَة زُجَاجٍ تُشْبِهُهَا . حَتَّى أَتَزَيَّنَ بِالْحَاتَمِ المُنَاسَبَاتِ الحَامَةِ » . المُزَيَّفِ . وَلاَ أَسْتَخْدِم الحَاتَمَ التَّمِينَ إلاَّ في المناسَبَاتِ الحَامَةِ » . فقالَ مَرْزُوقٌ وَهُو يَتَأَمَّلُ الحَاتَمَ في إعْجَابٍ شَدِيدٍ : فقالَ مَرْزُوقٌ وَهُو يَتَأَمَّلُ الحَاتَمَ في إعْجَابٍ شَدِيدٍ : « أَنْ يُوفَقَنِي اللهُ لاَ كُونَ عِنْدَ حُسْنِ ظَنَّ مَوْلاي » . فقالَ السَّلُطانُ : . فقالَ السَّلُطانُ :

« لَكِنْ خُذْ حَذَرَكَ ، وَاحْرِصْ علَى الخاتَم ِ حَتَّى لا يَضِيعَ مِنْكَ » .



فَقالَ مَرْزُوق :

«سَأَحْرِصُ عَلَيْهِ حِرْصِى عَلَيْهِ حِرْصِى عَلَى عَيْنَى ، وَسَأَضَعُهُ فى هَذِهِ عَلَى عَيْنَى ، وَسَأَضَعُهُ فى هَذِهِ الخِزَانَةِ الحَدِيدِيَّةِ الَّتِى الخَزَانَةِ الحَدِيدِيَّةِ الَّتِى لا يَفْتَحُهَا سِوَاى ».

وَفَتَحَ مَرْزُوقٌ الخِزانَةَ ، وَأَخْرَجَ صُنْدُوقًا صَغِيرًا وَضَعَ فِيهِ الحَاتَم . وَقَبْلَ أَنْ يُغْلِقَ الخزَانَةَ ، نادَاهُ السُّلْطَانُ فَجْأَةً قائِلاً :

« يَا مَرْزُوقَ . . أَنَا عَطْشَانُ . . . أَحْضِرْ لِي كُوبًا مِنَ المَاءِ » .

فَتَركَ مَرْزُوقٌ مَا بِيَدِهِ ، وَانْدَفَعَ خَارِجًا مِنْ دُكَّانِهِ لِيُجِيبَ طَلَبَ السُّلْطَانِ ، وَإِذَا بِالسُّلْطَانِ يَقُولُ لِوَزِيرِهِ :

«راقِبٌ مَرْزُوقًا يا وَزِيرٍ».

فَوقَفَ الوَزِيرُ عَلَى بابِ الدُّكَّانِ يُرَاقِبُ مَرْزُوقًا ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَعْرِفَ مَا الَّذِي فَعَلَهُ السُّلُطانُ عِنْدَما أَصْبَحَ بِمُفْرَدِهِ داخِلَ الدُّكَّانِ . يَعْرِفَ مَا الَّذِي فَعَلَهُ السُّلُطانُ عِنْدَما أَصْبَحَ بِمُفْرَدِهِ داخِلَ الدُّكَّانِ . وَقَدَّمَ كُوبَ المَاءِ لِلسُّلُطانِ ، فَقَالَ وَبَعْدَ قَلِيلٍ ، عَادَ مَرْزُوقٌ ، وَقَدَّمَ كُوبَ المَاءِ لِلسُّلُطانِ ، فَقَالَ

السُّلْطانُ وَهُوَ يَتَنَاوَلُ الكُوبَ :

«يا مَرْزُوق . . لَقَدْ حَدَّدْتُ لَكَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ تَنْتَهِى فِيهَا مِنْ صُنْعِ الْخَاتَمِ . ثُمَّ أَتَسَلَّمُهُ مِنْكَ مَعَ خَاتَمِى الأصْلِى في صَباحِ اليَوْمِ الرَّابِعِ . الْخَاتَمِ . ثُمَّ أَتَسَلَّمُهُ مِنْكَ مَعَ خَاتَمِى الأصْلِى في صَباحِ اليَوْمِ الرَّابِعِ . لَكُونَ احْرِصْ جَيِّدًا عَلَى خاتَمِى ، فَلَنْ يَكُونَ جَزَاوُكَ ، إذا ضَاعَ . لكن احْرِصْ جَيِّدًا عَلَى خاتَمِى ، فَلَنْ يَكُونَ جَزَاوُكَ ، إذا ضَاعَ . إلاَّ قَطْع رَأْسِكَ ! » .

فَقَالَ مَوْزوقٌ :

« ثِقْ يَا مَوْلَاىَ أَنَّ الحَاتَمَ سَيَكُونُ فَى أَمَانٍ ، حَتَّى أَعِيدَهُ إِلَيْكَ » . وَأَسْرَعَ يُغْلِقُ الخِزَانَةَ .

وَتَذَكَّرَ الوَزِيرُ شَيْئًا ، فَسَأَلَ السُّلْطَانَ :

﴿ وَمَا مُكَافَأَتُهُ يَا مَوْلاًى ٓ إِذَا أَتْقَنَ صُنْعَ الْحَاتَمِ الَّذِي تَطْلُبُهُ ؟ ﴾ . فَقَالَ السَّلْطَانُ :

« أَلْفُ دِينَارٍ » .

ثُمَّ خَرَجَ السُّلْطَانُ مَعَ وَزِيرِهِ ، وَعادَ إِلَى الْقَصْرِ .

حَانَ وَقْتُ الْعَدَاءِ . فَأْسُرَعَ مَرَزُوقٌ عَائِدًا إِلَى مَنْزِلِهِ الصَّغِيرِ . وَمَا إِنْ شَاهَدَ زُوْجَتَهُ مَبْرُوكَة ، حَتَّى صاح وَقَدْ غَمَرَتْهُ السَّعَادَةُ : شَاهَدَ زُوْجَتَهُ مَبْرُوكَة ، حَتَّى صاح وَقَدْ غَمَرَتْهُ السَّعَادَةُ : أَلْفُ الْشَعْرِي يَا مَبْرُوكَة . لَقَدْ هَبَطَتْ عَلَيْنَا تُرْوَةٌ مِنَ السَّمَاءِ . أَلْفُ دِينَارٍ لِصُنْع حَاتَم واحِدٍ ! سَنَتْرَكُ هَذَا البَيْتَ الصَّغِيرَ ونَبْنى بَيْتًا دِينَارٍ لِصُنْع حَاتَم واحِدٍ ! سَنَتْرَكُ هَذَا البَيْتَ الصَّغِيرَ ونَبْنى بَيْتًا كَبِيرًا ، سَأَشْرَى لَكِ المَلابِسَ الَّتِي تَحْلُمِينَ بَهَا ، وَسَأَشْتُرِى الكُتُب كَبِيرًا ، سَأَشْرَى لَكِ المَلابِسَ الَّتِي تَحْلُمِينَ بَهَا ، وَسَأَشْتُرِى الكُتُب وَاللَّعَبَ التَّي طَالَمَا طَلَبَهَا ابْنَنَا مَحْمُود » .

وَوَقَفَتِ الزَّوْجَةُ فِي دَهْشَةٍ لا تَفْهَمُ شَيْئًا . ثُمَّ أَخَذَتْ تُلاحِقُ زَوْجَها بِالأَسْئِلَةِ . إلى أَنْ فَهِمَتْ مِنْهُ حَقِيقَةَ الأَمْرِ . وَمَا إَنْ عَرَفَتْ أَنَّهُ أَخَذ



الخاتَمَ الشَّمِينَ مِنَ السَّلْطَانَ ، وَتَرَكَهُ فِي خِزَانَةِ دُكَّانِهِ ، حَتَّى صَرَحَتْ : « وَكَيْفَ تَرَكْتَ دُكَّانَكَ ؟! يَجِبُ أَلاَّ تَتْرُكَهُ أَبَدًا إِلَى أَنْ تَنْتَهِى مِنْ صُنْعِ الخَاتَمِ المَطْلُوبِ مِنْكَ ! يَجِبُ أَنْ تَبْقَى هُنَاكَ لَيْلاً وَنَهارًا ، لِكَى صُنْعِ الخَاتَمِ المَطْلُوبِ مِنْكَ ! يَجِبُ أَنْ تَبْقَى هُنَاكَ لَيْلاً وَنَهارًا ، لِكَى تَحْرُسَ خَاتَمَ السَّلْطَانِ . لَقَدْ هَدَّدُكَ بِقَطْعِ رَقَبَتِكَ إِذَا ضَاعَ . . قُمْ وَاذْهَبْ مُسْرِعًا إِلَى الدُّكَانِ ، وَسَأَحْضِرُ لَكَ الطَّعامَ هُناكَ » .

اسْتَمَعَ مَرْزُوقٌ إِلَى حَدِيثِ زَوْجَتِهِ ، فَانْتابَتْهُ الوَسَاوِسُ وَالشَّكُوكُ . وَحَرَجَ بِسُرْعَةٍ عَائِدًا إِلَى دُكَانِهِ . وَمَا إِنْ بَلَغَهُ ، حَتَّى أَسْرَعَ يَفْتَحُ الخَزَانَةَ ، وَيُخْرِجُ مِنْهَا الصَّنْدُوقَ الَّذِي وَضَعَ فِيهِ الخَاتَم . وَكَمْ كَانَتِ المُفَاجَأَةُ قَاسِيَةً عَلَيْهِ ، عِنْدَما وَجَدَ الصَّنْدُوقَ فارغًا !

لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَتَصَوَّرَكَيْفَ اخْتَفَى الْحَاتَمُ مِنْ مَكَانِهِ ، مَعَ أَنَّهُ مُتَأَكَّدٌ مِنْ وَضْعِهِ فَى الصَّنْدُوقَ مِنْ السَّلْطَانِ . وَأَنَّهُ وَضَعَ الصَّنْدُوقَ بَنَفْسِهِ فَى العَّنْدُوقَ بَنَفْسِهِ فَى العَزْانَةِ .

وَعَادَ فَنَظَرَ فِي الصَّنْدُوقِ مَرَّةً أَخْرَى ، ثُمَّ أَخَذَ يَفْتَحُ جَمِيعً الصَّنادِيقِ . وَيُفَتِّشُ فِي كُلِّ رُكْنٍ مِنَ الدُّكَّانِ ، فَلَمْ يَجِدِ الخَاتَمَ وَعَاوَدَ البَحْثَ وَالتَّفْتِيشَ عَشَرَاتِ المَرَّاتِ ، وَلَكِنْ بِدُونِ جَدُوى . وَعَاوَدَ البَحْثَ وَالتَّفْتِيشَ عَشَرَاتِ المَرَّاتِ ، وَلَكِنْ بِدُونِ جَدُوى . وَعَاوَدَ البَحْثَ وَالتَّفْتِيشَ عَشَرَاتِ المَرَّاتِ ، وَلَكِنْ بِدُونِ جَدُوى . وَعَادَدَ البَحْثَ وَالتَّفْتِيشَ عَشَرَاتِ المَرَّاتِ ، وَلَكِنْ بِدُونِ جَدُوى . وَعَادَدَ البَحْثَ وَالتَّفْتِيشَ عَشَرَاتٍ المَرَّاتِ ، وَلَكِنْ بِدُونِ جَدُوى . وَعَادَدَ المَّعَامَ ، وَرَأَتْهُ عَلَى تِلْكَ



الحَالِ ، صَاحَتْ بِهِ :

« مَالَكَ يَامَرِزُوقَ ؟ لِمَاذَا تَجْلِسُ هَكَذَا ؟ إِنَّ وَجْهَكَ أَصْفَرُ وَعَيْنَيْكَ زَائِغَتَانِ وَيَدَيْكَ تَرتَعِشَانَ ، ماذَا أَصَابَكَ ؟!
فَهَمَسَ مَرِزُوقٌ بِصَوْتٍ كُلُّهُ مَرَارَةٌ ويَأْسُ .
« الحَاتُم .. الحَاتَم يَامَبْرُوكَةُ ؟ »
وَامْتَلاَ قَلْبُ مَبْرُوكَة بالفَزَعِ ، فَصَرَحَتْ :
« خاتَمُ السُّلطانِ الَّذِي يُساوِي أَلْفَ أَلْفِ دِينَارٍ ؟! ماذَا حَدَثَ لَهُ ؟! »

وَانْفَجَرَ مَرزُوقٌ فَى الْبُكَاءِ وَهُوَ يَقُولُ :

﴿ لَقَدِ اخْتَفَى .. لَقَدْ ضَاعَ ! .

وَأَسْرَعَتْ مَبْرُوكَةُ تُفَتَّشُ فَى أَرْجَاءِ الدُّكَّانِ مِعَ زُوْ۔

وَأَسْرَعَتْ مَبْرُوكَةُ تُفَتَّشُ فَى أَرْجَاءِ الدُّكَّانِ مِعَ زَوْجِهَا ، وِهِى تُرَدَّدُ . هَلَع ِ :

" لاَبُدَّ أَنْ نَجِدَ الْحَاتَمَ يَامَوْزُوقَ .. لاَبُدَّ أَنْ نَجِدَهُ .. سَيَقْتُلُكَ السُّلْطَانُ إِذَا لَمْ نَعْثُوْ عَلَيْهِ .. لاَبُدَّ أَنْ نَعْثُو عَلَيْهِ .. " . فَكُنْهُمَا وَطَالَ بَحْثُهُمَا وَكُنْهُمَا لَمْ يَجِدَا شَيْئًا !



وَفِي نَفْسِ اليَوْمِ ، كَانَ السُّلْطَانُ قَدْ أَمَرَ بِأَنْ يُعِدُّوا لَهُ زَوْرَقًا لِيَقُومَ بِنُزْهَةٍ ، وَاصْطَحَبَ مَعَهُ وَزِيرَهَ ، وَخَرَجا إلى البَحْرِ ، وأَمَرَ السُّلَطُانُ اللهَّحِينَ بِأَنْ يَتَوَغَّلُوا بعيدًا عَنِ الشَّاطئ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إلَى الوَزِيرِ وقالَ لَهُ : اللهَّحِينَ بِأَنْ يَتَوَغَّلُوا بعيدًا عَنِ الشَّاطئ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إلَى الوَزِيرِ وقالَ لَهُ : اللهَّحِينَ بِأَنْ يَتَوْغَلُوا بعيدًا عَنِ الشَّاطئ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إلَى الوَزِيرِ وقالَ لَهُ : « هَلْ تَعْرِفُ ما هَذَا الذِي في يَدِي يَاوَزِيرِ ؟ .

وَمَا إِنْ نَظَرَ الوُزِيرُ إِلَى مَا فَي يَدِ السُّلُطَانِ ، حَتَّى صَاحَ فَي دَهْشَةٍ الغَة :

« يَاللَّه . . ! ! . إِنَّهُ حَاتَمُك يَامَوْلاً يَ . الَّذِي تَرَكْتَهُ عِنْدَ الصَّائِغِ مَرُزُوق . لَقَدْ وَضَعَهُ أَمَامِي فَى خِزَانَتهِ . كَيْف عَادَ إليْكَ ؟ ! إِنَّ هَذَا يَبْدُو مُستَحِيلاً !

## فَقَالَ السُّلْطَانُ:

، أَيُّهَا الْوَزِيرُ الذَّكِيُّ ، أَلاَ تَذْكُرُ أَنَّنَى أَمَرْتُ مَرَزُوقًا بَأَنْ يُحْضِرَ لِى كوب ماءِ لأَشْرَبَ ، وَأَمَرْتُكَ أَنْ تَخْرُجَ لِمُراقَبتهِ ؟



فَصَاحَ الْوَزيرُ:

« تَذَكَّرْتُ يَامَوْلاَى َ . . لَقَدْ تَرَكْناكَ وَحْدَكَ فِي الْحَانُوتِ ، وكَانَتِ الْخِزَانَةُ مَفْتُوحَةً . وَلَكِنْ لِمَاذَا أَخَذْتَ الْحَاتَم ياسَيِّدِي ؟! . الْخِزَانَةُ مَفْتُوحَةً . وَلَكِنْ لِمَاذَا أَخَذْتَ الْحَاتَم ياسَيِّدِي ؟! . فقالَ ال. يُلْطانُ :

اللّم تَسْمَعْهُ يَقُولُ إِنَّ أَى شَى ۚ يَقَعُ فِي الْبَحْرِ ، يُمْكِنُ أَنْ يَعُودَ إلى اللّم تَسْمَعْهُ يَقُولُ إِنَّ أَى شَى ۚ يَقَعُ فِي الْبَحْرِ ، يُمْكِنُ أَنْ يَعُودَ إلى اللّهِ ؟ سَأَجْعَلُهُ يَتَحَقَّقُ مِنْ صِدْقِ كَلامهِ ، الّذِي يُقْلقُنِي بِهِ فِي فَجْرِ كُلّ اللّهِ ؟ اللّهِ يَتَحَقَّقُ مِنْ صِدْقِ كَلامهِ ، الّذِي يُقْلقُنِي بِهِ فِي فَجْرِ كُلّ يَوْمٍ ! .
 يَوْمٍ ! .

وَظَهَرَ الفَزَعُ علَى وَجُهِ الوَزِيرِ وَهُو يَقُولُ: ﴿ هَلْ تَقْصِدُ أَنَكَ سَتُلْقَى بِالْحَاتَمِ فَى البَحْرِ الآن ﴾ ؟! فَقَالَ السُّلْطانُ: « هَذا ماسَأَفْعَلُهُ حَالاً . وإذَا لَمْ يُرْجِعْهُ لَى مَرْزُوُقٌ بَعْدَ ثَلاثَة أَيَّامٍ . فَسَأَقْطَعُ رَقَبَتَهُ ، وَأَسْتَرِيحُ مِنْ صَوتِهِ » .

وَتَأَهَّبَ السُّلُطانُ لَيُلْقِىَ بِالْخَاتَمِ فَى المَاءِ، فَأَسْرَعَ الْوَزِيرُ يُمسكُ بذراعِهِ وَهُو يَقُولُ :

ُ النَّهَا خَسَارَةٌ كَبِيرَةٌ يَامَوْلاَى ، أَنْ يَضِيعَ مِثْلُ هَذَا الْحَاتَمِ الثَّمينِ .. تَمَهَّلُ يَامَوْلاَى ، أَنْ يَضِيعَ مِثْلُ هَذَا الْحَاتَمِ الثَّمينِ .. تَمَهَّلُ يَامَوْلاَى ، فَسَيَضِيعُ الْحَاتَمُ إلى الأَبَدِ! » . وَلَكِنَّ السُّلُطَانَ لَمْ يَهْتَمْ بِكَلامِ الْوَزِيرِ ، وَأَلَقْى بِالْحَاتَمِ فَى مَاءِ وَلَكِنَّ السُّلُطَانَ لَمْ يَهْتَمْ بِكَلامِ الْوَزِيرِ ، وَأَلَقْى بِالْحَاتَمِ فَى مَاءِ







٥

أُمَّا مَرْزُوقٌ وَزَوْجَتُهُ فَقَد قَضَيا اليَوْمَ كُلَّهُ يُفَتِّشانِ الدُّكَّانَ بَحْثًا عَنِ الْحَاتَمِ ، مَرَةً بَعْدَ أُخْرَى . وَقَدِ اشْتُوكَ مَعَهُمَا فى البَحْثِ ابْنُهُما مَحَمُود ، عِنْدَما عادَ مِنْ مَدْرَسَتِه ، وَلَكِنَّهُمْ لَم يجِدُوا شَيْئًا . وَمَاوَلَتْ زَوْجَتُهُ أَنْ تُخَفِّفَ عَنْهُ ، فَكَانَتْ وَامْتَلاً قَلْبُ مَرْزُوقٍ يَأْسًا . وحَاوَلَتْ زَوْجَتُهُ أَنْ تُخَفِّفَ عَنْهُ ، فكانت ،

﴿ إِنَّكَ تَدْعُو اللّهَ دَائِمًا وَتَقُولُ إِنَّ قُدْرَتَهُ كِبيرةٌ ، وَأَنَّهُ إِذَا وَقَعَ شَي ۚ فَي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى البَرِّ . تَمَسَّكْ بِالْأَمَلِ وَثِقْ بِاللهِ يامَرْزوق ، فَإِنَّهُ لَلْ عَلِيدَهُ إِلَى البَرِّ . تَمَسَّكْ بِالْأَمَلِ وَثِقْ بِاللهِ يامَرْزوق ، فَإِنَّهُ لَلْ عَنْ يَتَخَلّى عَنَّا » .
 لَنْ يَتَخَلِّى عَنَّا » .

وَاسْتَيقَظَ السُّلْطانُ ظهر الْيَوْمِ التَّالَى ، فَنَادَى وَزِيرَهُ وَقَالَ لَهُ . وَهُو يُشِيرُ إِلَى دُكَّانِ مرزوق :

﴿ انْظُرْ . . لَقَدْ نَجَحَتْ خُطَّتِي . لَقَدْ كَفَّ مرزوقٌ عَنْ إطْلاقِ نِدَائِهِ .

الَّذَى طَالَمَا أَقْلَقَنَى بِهِ عِنْدَ فَجْرِ كُلِّ يَوْمٍ. فَقَالَ الوَزِيرُ:

الأَبدَ أَنَّ الهُمُوم قَدْ رَكِبَتْهُ ، وَقلَبتْ حَياتَهُ رأسًا عَلَى عَقِبٍ .
 عِنْدما اكْتَشَفَ ضَيَاعَ الخَاتَم .

فَقَالَ السُّلْطانُ:

« وقَرِيبًا أَتَخَلُّصُ مِنْه ، وأَقْضِى عَلَيْهِ! » .

فَقَالَ الوَزيرُ:

« إِنَّهُ رَجُلُ صَالِحٌ وَمِسْكِينٌ يَامَوْلاَى . لِمَاذَا تَقْسُو عَلَيْه » ؟ . فَصَاحَ السُّلُطانُ :

« إِنَّ أَمْرَ السُّلُطَانِ لاَ مَهْرَبَ مِنْهُ . وَلاَئِدَ مِنْ قَطْع ِ رَقَبَةِ ذَٰلِكَ الصَّائِغِ المَحْنُونِ . عِنْدَ نِهايَةِ الأَيَّامِ الَّتَى حَدَّدْتُها لَهُ ! ﴿ . عِنْدَ نِهايَةِ الأَيَّامِ الَّتَى حَدَّدْتُها لَهُ ! ﴿ . عَنْدَ نِهايَةِ الأَيَّامِ الَّتَى حَدَّدْتُها لَهُ ! ﴿ .







لَكِنْ . عِنْدَ نِهَايَةِ الأَجَلِ المُحَدَّد حَدَثَ شَيَّ عُجِيبٌ وَمثيرٌ ! . فَمَا إِنِ ارْتَفَعَ صِياحُ أَوَّلِ دِيكٍ فَى فَجْوِ اليَوْمِ الَّذِي حَدَّدَهُ السَّلُطانُ لَلَّهَ الْخَاتَمَ مِنْ مَرْزُوقٍ . حَتَّى ارْتَفَعَ مَعَ صِياحِ الدِّيكِ صَوْتٌ أَيْقَظَ السَّلُطانَ مِنْ نَوْمِهِ . وَكَانَ ذَلِكَ الصَّوْتُ لِرَجُلٍ يَقُولُ فَى ثِقَةٍ وَإِيمَانٍ : السَّلُطانَ مِنْ نَوْمِهِ . وَكَانَ ذَلِكَ الصَّوْتُ لِرَجُلٍ يَقُولُ فَى ثِقَةٍ وَإِيمَانٍ : « يا فَتَاحُ يا عَلِيم ، يَارَزَّاقُ يَاكَرِم . قُدْرَتُك ياربُ كَبِيرةٌ وعَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرَة . وَإِذَا سَقَطَ شَيْءٌ فَى البحرِ ، فَقُدْرَتُك يَعِيدُهُ إِلَى البَرِ » . وَالنَّ السَّلُطانُ عَضِبًا ، وَغَادَرَ فِراشَهُ وَهُو يَصِيحُ : وَاسْتَشَاطَ السُّلُطانُ عَضِبًا ، وَغَادَرَ فِراشَهُ وَهُو يَصِيحُ : « مَا هَذَا ؟ هَلْ عادَ مَرَزُوقٌ يُقُلِقُنِي بِصِيَاحِهِ ؟ أَلُمْ أَلَقَنَّهُ دَرُسًا سَيَفْقِدُ وسَبِيهِ رَأْسَهُ في صَباحِ اليَوْم ؟! » .

وَفَتَحَ بابَ غُرفَةِ نَومهِ وَصاحَ :

 دَخَلَ السُّلْطَانُ دُكَّانَ مَرزوقِ ، وَشَرَرُ الغَضَب يَتَطَايَرُ مِنْ عَيْنَيْهِ . وَكَانَ يَتَوَقَّعُ أَنْ يَجِدَ مَرزُوقًا حزِينًا باكِيًا ، وأَنَّهُ سَيَرْكَعُ أَمَامَهُ يَطْلُبُ الرَّحْمَةَ وَالعَفُو .

وَلَكِنَّهُ وَجَدَ الصَّائِغَ رابِطَ الجُأْشِ مُبْتَسِمًا ، مُشْرِقَ الوَجْهِ ، وَزَادَ هَذا مِنْ غَضَبِ السُّلْطانِ ، فَقَالَ مُتَوَعِّدًا :

ا لَقَدِ انْتَهَتِ الأَيَّامُ الثَّلاثَةُ ، وحانَ المَوْعِدُ المُحَدَّدُ بَيْنَنَا » . فَقَالَ مَرْزُوقٌ في هُدُوءٍ ، بِدُونِ أَنْ يَبْدُو عَلَيْه أَثَرٌ لِلخَوفِ أَوِ الْصْطاب :

« لِذَلِكَ فَأَنَا فَى إِنْتِظَارِكَ يَامَوْلاً ى . . فَسَأَلَهُ السُّلُطانُ وَهُوَ يَتَعَجَّبُ مِنْ هُدُولِهِ : « وَهُلَ السُّلُطانُ وَهُوَ يَتَعَجَّبُ مِنْ هُدُولِهِ : « وَهَلَ انْتَهَيْتَ مِنْ صُنْعِ الْخَاتَمِ ؟ » . فَقَالَ مَرْزُوقٌ : فَقَالَ مَرْزُوقٌ :

« تَفَضَّلُ بِالجُلُوسِ يا مَوْلاَى َ . وَبعْدَ أَنْ تَسْتَرِيحٍ . وأَقُومَ بِواجِبِ الضِّيَافَةِ ، أَحْضِرُ لَكَ الْحَاتَمَ الْمَطْلُوبِ » .

فَقَالَ السُّلْطانُ مُهَدِّدًا:

﴿ إِذَا كُنْتَ تُراوِغُ لِتَكْسُبَ وَقْتًا . فَلَنْ يُؤدِّى بِكَ هَذَا إِلَى الهُرُوبِ مِنْ مَصيرِكَ . ثِقْ أَنَّنِى لَنْ أَسْمَحَ لَكَ بِالتَّأْخِيرِ عَنِ المِيعادِ لَحْظَةً واحِدةً » .

وَلاحَظَ مَرْزُوقٌ أَنَّ مَسْرُورًا يقف بجوارِ السُّلْطانِ . وَقَدِ اسْتَلَّ سَيْفَهُ . فَسأَلَهُ فِي أَدَبِ :

« ولماذًا يَحْمِلُ مَسْرورٌ السَّيفَ فى يَدِهِ مَسْلُولاً يامَولاَى ؟! » . فَقَالَ السَّلْطانُ :

﴿ لِكُنَى ۚ آمُرَهُ بِقَتْلِكَ إِنْ لَمْ تَكُنْ قَدْ نَقَدْتَ مَا طَلَبْتُهُ مِنْكَ ﴾ .
 فَانْحَنَى مَرزوق فى أدبٍ وهُو يَقُولُ :

« وَمَنْ يَسْتَطِيع أَنْ يُخالِفَ أَوَامِرَ سُلْطانِنا ، وَسَيِّدَ زَمانِنا ؟ » . وَازْدادَ غَضَبُ السُّلْطانِ ، فَصاحَ :

﴿ إِنَّنِى أَسْأَلُكَ أَيْنَ الحَاتَمُ ؟ أَحْضِرِ الحَاتَمَ بِسُرْعَةٍ يَامَرْزُوقَ ؟ ﴾ . فَقَال مَرْزُقٌ في ثِقَةٍ واطْمِئْنانٍ :



« اصْبِرْ يَامَوْلَاىَ . أَنْتَ كَبِيرٌ وأنا صَغِيرٌ ، هَل يُريدُ مَولاَى الخاتَمَ الخاتَمَ الحَاتَمَ الحَاتَم الحَقِيقِي أَو المُزَيَّفَ؟ » .

وَبَنفْسِ اللَّهْجَةِ الغاضِبَة . قالَ السُّلْطانُ :

« الحَقيقي وَالمُزيَّف ، الاثْنَيْنِ مَعًا .. وَف الحال ! » . فَقَالَ الوَزيرُ للِسُّلُطان :

« هَدِّی مِن عضبك ياسيِّدی » .

فَصاحَ السُّلطانُ:

« إِنَّ هَذَا الْغَبِىَّ هُوَ الَّذِى يَتَعَجَّلُ أَجَلَهُ. لَقَدْ أَيْقَظَنِى مِنْ نَوْمِى مُبَكِّرًا ، وَلَمْ أَكَنْ أَنْوِى المَجِىءَ ، إلَيْه قَبْلَ الظُّهْرِ.. لكنَّهُ تَعجَّلَ مَوْتَهُ ».

فَقَالَ مَرزوقٌ ، وَعَلَى شَفَتَيْهِ ابْتِسامَةٌ هادِئَةٌ :

« لِمَاذَا تَتَحَدَّثَ عَنْ مَوتِى يَاسَيِّدِى ، أَطَالَ اللهُ عُمْرَكَ؟! » . وَعَادَ السُّلُطَانُ يَصِيحُ :

« إِنَّنِي أَسْأَلِكَ لِلِمَرَّةَ الأَخِيَرةِ : أَيْنَ الْحَاتَمُ ؟! » .

وَفَتَحَ مَرزوقٌ عُلْبَةً بِجِوارِه ، وأخْرَجَ مِنْها خَاتَمًا قَدَّمَهُ إلَى السُّلْطانِ وَهُوَ يَقُول : « هَذَا هُوَ الْخَاتَمُ المُزَيَّفُ يَاسَيِّدِي » .

وَتَنَاوَلَ السَّلْطَانُ الخَاتَمَ . ومَا إِنْ تَأَمَّلَهُ . حَتَى قَالَ فى دَهْشَةِ : « إِنَّ هَذِا لَشَى ۚ عُرِيبٌ ! إِنه يُشْبِهُ الخَاتَمَ الحَقِيقَى تَهَامًا . أَلَيْسَ

كَذَلِكَ يَاوَزِيرِي ؟ ! »

ثُمَّ نَظَرَ إِلَى مَرْزُوقٍ . وَقَالَ لَهُ :

«كَيْفَ صَنعْتَهُ يَامَوْزُوقْ ؟! هَلْ أَسْعَفَتْكَ ذَاكِرَتُكَ فَتَذَكَّوْتَ خَاتَمِي بِهَذِهِ الدِّقَة ؟ » .

ُ وَلَمَ يَتَنَبَّهِ السُّلُطانُ إِلَى أَنَّه بِهَذِه العِبَارَةِ قَدْ فَضَحَ نَفْسَهُ ، فَأَسْرَعَ مَرْزُوقٌ يَقُولُ :

﴿ وَلِمَاذَا أَعْتَمِدُ عَلَى ذَاكِرَتِي يَامُوْلَاىَ ؟! أَلَم تَتْرُك خَاتَمَكَ اللَّحَقِيقَى عِنْدِى . لِكَى أَصْنَعَ لَكَ وَاحِدًا مِثْلَهُ ؟ » . . وَلَكَى أَصْنَعَ لَكَ وَاحِدًا مِثْلَهُ ؟ » . . وَهُنَا أَذْرَك السُّلُطَانُ خَطأَهُ ، فَقالَ في سُرْعَةٍ :

« نَعَمْ .. نَعَمْ .. وَلَكِنْ ، أَيْنَ الْحَاتَمُ الْحَقيقِيُّ ؟ » . فَقَالَ مَرْزُوقٌ :

« في الخزائة يامَوْلاً ي ! » فَقَالَ السُّلُطانُ :





« أَخْرِجْهُ مِنْهَا » .

وابتَسَمَ مُرْزُوقٌ ابْتِسامَةً واسِعَةً وهُوَ يَقُولُ :

« هَلْ أَذْهُبُ فَأَحْضِرَكُوبَ مَاءٍ لِمَوْلاَى مِنَ الْخَارِجِ . لِكَى ْ يَسْتَطِيعَ أَن يَاخِذَهُ بِنَفْسِهِ مِنَ الْخَزَانَةِ ؟ <sub>» .</sub>

وَهُنَا زَالَ غَضَبُ السَّلْطَانِ . وَانْفَجَرَ فَى ضَحْكَةٍ عَالِيَةٍ وَهُوَ يَقُولُ :

« يَا لَكَ مِنْ ذَكَى يَامَرْزُوقُ ! وَلَكِنْ أَيْنَ الْجَاتَمُ الْحَقِيقَى ؟ »
وَسَرْعَانَ مَا أَخْرَجَ مَرزُوقُ الْجَاتِمَ مِنَ الْحِزانَةِ ، وَقَدَّمَهُ إِلَى السَّلْطَانِ .
وَسَرْعَانَ مَا أَخْرَجَ مَرزُوقُ الْجَاتِمَ مِنَ الْحِزانَةِ ، وَقَدَّمَهُ إِلَى السَّلْطَانِ .
وَتَأَمَّلُهُ السَّلُطَانُ ، ثُمَّ صَاحَ فَى دَهْشَةٍ :

« هَذَا شَى ۚ لا يُصَدِّقُهُ الْعَقْلُ !! انْظُرْ ياوَزِيرُ .. أَلَيْسَ هَذَا هُوَ خاتَمى الحَقيقيّ بعَيْنِه ؟!»

فَقَالَ الوَزِيرُ مُؤَكِّدًا:

« نَعَمْ يَامُولاًى هُوَ بِنَفْسِهِ ! »

وَهُنَا تَدَخَّلَ مَرْزُوقٌ في الحَدِيثِ قائلاً :

الم أَقُل يَاسَيِّدى إِنَّهُ إذا وَقَعَ شَى ۚ فَ البَحْرِ ، فَبِقُدرةِ الله يَرجع لَي الْبَرِّ؟! » .
 إلى الْبَرِّ؟! » .

فَقَالَ السَّلْطَانُ ، وَهُوَ يَضْرِبُ كُفًّا عَلَى كَفًّ : « هَذَا شَى ْ \* مُدهِشُ وَعَجِيبٌ ... كَيْفَ حَدَثَ هَذَا يَامَرْزُوقُ ؟ ! » .



## قالَ مَرْزُوقٌ :

بَعْدَ أَنْ يَئِسْتُ أَنَا وَزَوْجَتِى وَابْنِى مِنَ العُثُورِ عَلَى الحَاتَمِ ، امْتَنَعْتُ عَنِ المَجِى اللهَ أَلَى دُكَّانِى ، وَجَلَسْتُ فِى مَنْزِلِى ، وَقَدْ وَضَعْتُ رَأْسِى بَيْنَ كَنِ المَجِى اللهَ وَنَوْمَتُ ، وَجَلَسْتُ فِى مَنْزِلِى ، وَقَدْ وَضَعْتُ رَأْسِى بَيْنَ كَفِي المَخْصَى اللهِ اللهِ وَلَهِ اللهِ اللهُ الله

وَفِيمَا نَحْنُ عَلَى تِلْكَ الحَالِ مِنَ الحُزْنِ والضّيقِ ، أَرْتَفَعَ نِداءُ بائِع ِ سَمَكٍ ، فَقَالَتْ زَوْجَتَى مَبْرُوكَةُ :

« قُمْ يَامَوْزُوقُ وَاشْتِرِ لَنَا سَمَكًا لِنَأْكُلَ ، فَنَسْتَطِيعَ أَنْ نُفَكِّرُ فَى وَسيلةٍ نَهْرُبُ بِها مِنْ غَضَبِ السُّلْطانِ » . نَهْرُبُ بِها مِنْ غَضَبِ السُّلْطانِ » .

لَكِنِّي رَفَضْتُ أَنْ أَتَحَرَّكَ مِنَ مَكَانِي .

فَنادَتْ مَبْرُوكَةُ بائِعَ السَّمكِ ، فَلَمْ تَجِدْ مَعَهُ غَيْرَ سَمَكةٍ واحِدةٍ كَبِيرةٍ ، ثَمَنُها دِينَارٌ ذَهَبِيٌّ . وأخذت زَوْجَتِي تُساوِمُ البائعَ ، فَأَثارَتْنِي

المُساوَمَةُ ، فَصِحْتُ فِيها :

« لَسْتُ أَرِيدُ سَمَكًا .. لَنْ آكُلَ شَيًّا! » . لَكِنَّ مَبْرُوكَة اسْتَمَرَّتُ في مُساوَمَة البائِع ، حَتَّى اشْتَرِتِ السَّمكَة بنِصْفِ ثَمَنِها . أَمَّا أَنَا . فَقَد أَخَذَتْ دُمُوعِي تَتَسَاقَطُ مِنْ عَيْنَيَّ . وأَنَّا

" غَدًا سأمُوتُ .. غَدًا سَيَقْطَعُونَ رَقَبَتِي " .

فَرَدَّتْ زُوْجَتِي قَائِلَةً :

" بَلْ قُلْ : غَدًا يَأْتِي اللهُ بِالْفَرَجِ " .

وَشَقَّتْ مَبْرُوكَةُ بَطْنَ السَّمَكَةِ . فَوَجَدتْ بِداخِلها سَمَكَةً صَغِيرةً . كانت السَّمَكَةُ الكبيرةُ قَدِ ابْتَلَعَتْها . وَبيْنَمَا هِيَ تُمْسِكُ بِالسَّمَكَةِ الصَّغِيرة لِتُلْقِيهَا بَعِيدًا . أَحَسَّتْ بِشَيْءٍ صُلْبٍ فِي دَاخِلِهَا . وَعِنْدَمَا شَقَّتْ بَطْنَ السُّمَكَةِ الصَّغِيرةِ. وَجَدَتْ حَالْقَةً مِنْ مَعْدنٍ صُلْبٍ تُحِيطُ بِهَا الأوْساخُ. فَقَالَتْ لِي لِكَيْ تَصْرِفَني عَنْ حُزْنِي :

, انْظُرْ يَا مَرْزُوُقٌ .. لَقَدْ وَجَدْتُ هَذَا فِي بَطْنِ السَّمَكَةِ الصَّغِيرَةِ " .

وَلَكِنَّنِي صِحْتُ بِهَا :

« دَعینی . . لَسْتُ أُرِیدُ أَنْ أَرَى شَیْئًا » .

وَأْرَادَتْ زُوْجَتِى أَنْ تَتَجَنَّبَ غَضَبِى ، فَأَلْقَتْ إِلَى جِوارِهَا بِمَـا وَجَدَتْ ، وَلَمْ تَتَكَلَّمْ .

وَبَعْدَ قَليلٍ ، دَخلَ ابنُنَا مَحْمُود ، فَلاحَظَ أَنَى لا أَزالُ حَزِينًا مُكْتئِبًا . وَعِنْدَمَا حَاوَلَ أَنْ يُسَرِّىَ عَنِّى ، قَالَتْ لَهُ والدِتُهُ :

" أُتْرُكْ والدَكَ ، فَإِنَّه لَيْسَ عَلَى مايُرامُ » .

وَشَاهَدَ الصَّبِيُّ السَّمَكَةَ ، فَقَالَ لِوالدته :

« لَقَدِ اشْتَدَ بِيَ الْجُوعُ مَتَى سَنَأْكُلُ ؟ » .

« فَقَالَتْ لَهُ والِدَّتُهُ :

« حالاً سَأُعِدُ لَكَ الطَّعامَ .. اجْلِسْ حَتَى أَنْتَهِىَ مِنْهُ » .
 وَشَاهَدَ مَحْمُودٌ السَّمَكَةَ الصَّغِيرةَ ، فَأَمسَكَها يَتَأَمَّلُها ، وقَال لأمِّه :
 « هَلِ اشْتَرِيْتِ سَمَكَةً كَبِيرةً وَسَمَكَةً صَغِيرةً ؟ » .
 فَقَالَتْ لَهُ :

فَقَالَ الصَّبِيُّ . وهَوَ يَتناوَلُ الحَلْقَةَ الصُّلْبَةَ :

« سَأَذْهَبُ لأغْسِلَها ، وَأَلْعَبَ بِهَا » .

وَمَا إِنْ فَرَغَ مَحْمُودٌ مِنْ غَسْلِ الحَلْقة بِالْمَاءِ والصَّابُونِ ، حَتَّى

صاح :

« أَنْظُرِى يَا أُمِّى .. إِنَّ الحَلْقَةَ لَيْسَتْ إِلاَّ خَاتَمًا يُشْبِهُ الخَواتِيمُ الَّتَى أَلْقَ لَيْسَتْ إِلاَّ خَاتَمًا يُشْبِهُ الخَواتِيمُ الَّتَى لَوْجَدُ فَى دُكَّانِ أَبِي ! » . لَوْجَدُ فَى دُكَّانِ أَبِي ! » .

وَتَنَبَّهْتُ إِلَى مَاقَالَ ابْنِي . فَقَفَرْتُ مِنْ مَكَانِي صَارِخًا : « خاتَم ؟! . . خاتَم ؟! . . ماذا تَقُولُ !؟ » .

فَأَسْرَعَ مُحمُودٌ ناحيْتَى . ومَدَّ إِلَىَّ يَدَهُ بِالْحَاتَمِ وَهُوَ يَقُولُ :

« إِنَّهُ خَاتَمٌ حَقِيقِيٌّ . . انْظُرْ يَا أَبِي . .

وَمَا إِنْ وَقَعَتْ عَيناىَ عَلَى الخاتَمِ ، حَتَّى صِحْتُ فَى سَعادَةٍ : « ما هَذَا ؟ . . إنَّهُ خاتَمٌ مِنَ الذَّهبِ . . ذو ياقُوتَةٍ كَبِيَرة !! إِنَّهُ خاتمُ

السُّلْطان الذي أعطاهُ لِي .. لَقَدْ عادَ الحَاتَمُ .. لَقَدْ وجَدْنا الحَاتَمَ .. » السُّلْطان الذي أعطاهُ لِي .. لَقَدْ عادَ الحَاتَمُ .. » وَوَقَفتْ هِيَ وَابْنُنا مَحْمُودٌ وَأَطْلَقَتْ هِيَ وَابْنُنا مَحْمُودٌ

يَتَطَلُّعانِ إِلَى ۚ، ودُمُوعُ الفَرحِ تَنْحَدِرُ عَلَى خَدَّى ۚ، وأَنَا أَقُولُ :

« الحمْدُ للهِ .. الحَمْدُ للهِ .. لكِنْ كَيْف ذَهبَ الحَاتَمُ إِلَى البَحْرِ؟!

وَكَيْفَ وَصَلَ إِلَى بَطْنِ هَذهِ السَّمَكَةِ ؟! " .





## فَرَدَّتْ زَوْجَتِي قَائِلَةً :

« هَذَا سِرُّ لَا يَعْلَمُهُ إِلاَّ اللهُ .. والآنَ ، هَيَّا نَذْهَبُ إِلَى الدُّكَّانِ لِنُعِيدَ تَرْتِيبَهُ وَتَنْظِيفَهُ ، فإنَّ السُّلْطان سَيُشَرِّفُهُ غَدًا <sub>» .</sub>

فأجَبْتُها

" سَأَسْهَرُ اللَّيْلَ كُلَّهُ لِأَتِمَّ صُنْعَ الخَاتَمِ الذَى طَلَبَهُ مِنِّى السَّلْطانُ " .
وَمَا كَادَ الْفَجْرُ يُرْسِلُ تَبَاشِيَرِه ، حَتَّى كُنْتُ قَد أَثْمَمْتُ صُنْعَ الجَاتَمِ
الَّذِي طَلَبْتَهُ مِنِّى يَاسَيدِى السُّلْطان ، وَوَقَفْتُ أَمَام دُكَّانِى ، أُردِّدُ
دُعائى .

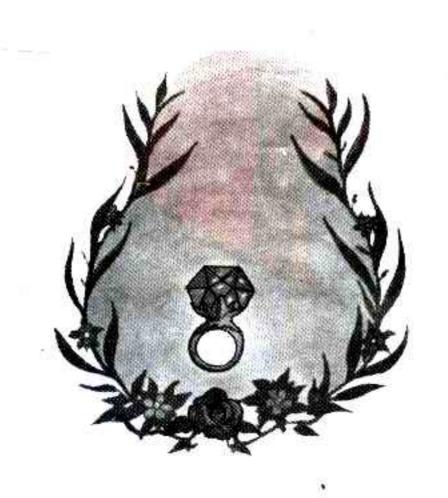

وَمَا إِنْ سَمِعَ السُّلْطَانُ القِصَّةَ ، حَتَى صاحَ قَائِلاً : " سُبْحانَ الله .. سُبْحانَ الله ما سُبْحانَ الله .. وَأَعْتَذِرُ عَنْ كُلِّ مَا سُبْحانَ الله .. أَنْتَ رَجُلُ صَالِحٌ حَقًا يَامَوْزُوقَ " .. وَأَعْتَذِرُ عَنْ كُلِّ مَا فَعَلْتُهُ مَعَكَ ..

وَابْتَسَمَ مَرزوقٌ . وَهُوَ يَقُولُ لِلسُّلْطانِ : ﴿ إِذَنْ لَمْ يَعُدْ هُناكَ مُبَرِّرٌ لِوجُودِ مَسْرُورٍ ياموْلاي ، وَلا لِسَيْفِ

> مسرور! » . وضَحِكَ السُّلْطانُ وَهُوَ يَقُولُ لِمَسْرور :

وَ الْمُورِ الْمُورِ وَاتْرُكُ سَيْفَكَ ، وَأَحْضِرْ لِمَرْزُوقٍ ، بدلاً مِن أَلْفِ « اذْهَبْ يا مَسْرُورُ وَاتْرُكْ سَيْفَكَ ، وَأَحْضِرْ لِمَرْزُوقٍ ، بدلاً مِن أَلْفِ « الدِّينَارِ كَيسًا بِهِ عَشْرَةُ آلاَف دِينارٍ . الدِّينَارِ كِيسًا بِهِ عَشْرَةُ آلاَف دِينارٍ .

ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى الْوَزِيرِ. وَقَالَ لَهُ:

﴿ وَأَنْتَ يَاوَزِيرِ : أَعَتَقِدُ أَنَّكَ لَنْ تَجَدَ مَنْ هُوَ أَكْثُرُ مِنْ مرزوقٍ صَلاَحًا وَأَمَانَةً . عَيِّنْهُ حَارِسًا عَلَى بَيْتِ المَالِ . وأَنَت بِامَرْزوقْ . لَقَدَ عَلاَحًا وَأَمَانَةً . عَيِّنْهُ حَارِسًا عَلَى بَيْتِ المَالِ . وأَنَت بِامَرْزوقْ . لَقَد





أَمَرْتُكَ أَنْ تُوقِظَنَى صَباحَ كُلِّ يَوم بِعبَارَتك الصَّادِقَةِ:

« يَافَتَّاحُ يَا عَلِيم .. يَارَزَّاقُ يَاكَرِيم .. قُدرتُك يَارَبُّ كِبيرة ، وَعَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرةٌ .. حَتَّى إذا سَقَطَ شَيْءٌ في البَحْرِ ، فَقُدْرَتُك تُعِيدُهُ إلى البَرِّ » .

« تمت »

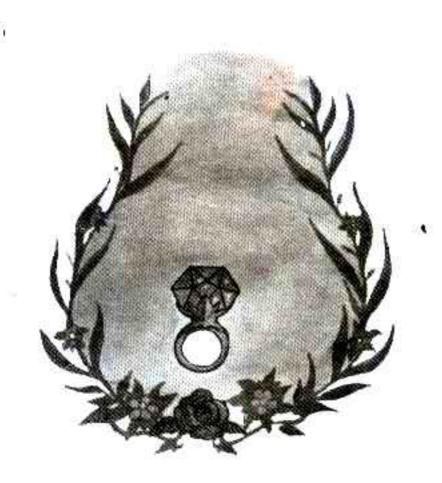

## أسئلة في القصة

- ١ من الذي أقلق السلطان من نومه ؟ وماذا كان يقول ؟
- ٢ يا « مرزوق .. أنا عطشان .. احضر لى كوبًا من الماء » . من قال
   هذه العبارة ؟ ولماذا قالها ؟
  - ٣ ما المدة التي حددها السلطان ليصنع مرزوق الخاتم؟
    - ٤ أين وضع مرزوق خاتم السلطان ؟
- ٥ ما مقدار المكافأة التي حددها السلطان لمرزوق مقابل صنع الخاتم ؟
  - ٦ لماذا رجع مرزوق إلى دكانه بعد عودته إلى منزله ؟
- ٧ « مالك يا مرزوق ؟ لماذا تجلس هكذا ؟ إن وجهك أصفر وعينيك
   زائغتان ويديك ترتعشان » . من قال هذه العبارة ؟ ولماذا قالها ؟
  - ٨ لماذا ذهب السلطان مع الوزير في نزهة بحرية ؟
- ٩ هل نجحت خطة السلطان في إسكات مرزوق عن الدعاء لله ؟
- ١٠ قال السلطان لمرزوق : « هل أسعفتك ذاكرتك وتذكرت خاتمى بهذه
   الدقة » ؟
- ما الخطأ الذي وقع فيه السلطان عندما قال هذه العبارة ؟ ١٦- قال مرزوق لزوجته : « غدًا سأموت .. غدًا سيقطعون رقبتي » فكيف ردت عليه زوجته ؟
  - ١٢- ما الذي وجدته مبروكة في بطن السمكة الكبيرة ؟
    - ١٣- ماذا وجد محمود داخل بطن السمكة الصغيرة ؟
      - 12- لماذا أطلقت مبروكة « زغرودة » عالية ؟
  - ١٥- متى أتمَّ مرزوق صنع الخاتم الذي طلبه السلطان ؟
- ١٦- ماذا قال السلطان عندما سمع قصة عثور مرزوق على الخاتم ؟
  - ١٧- ما الذي تستفيده من هذه القصة ؟
  - ١٨- اكتب ملخصًا لهذه القصة في ثلاث صفحات من إنشائك ..

رقم الإيداع ١٩٩٧/٣١٤٩ الترقيم الدولى 3-5405-977 ISBN

. ٧/٩٧/٣٣ طبع بمطابع دار المعارف ( ج . م . ع . )

